



## أشبال الإسلام

والطفولة، مرحلة مهمة للغاية وهى ليست مجرد مرحلة للهو واللعب وتضييع الوقت فيما لا يضيد ، ولكنها مرحلة إعداد جادة السيكون عليه الإنسان في شبابه وفي رجولته .

وفي هذه السلسلة تطالع ،

صوراً مختلفة للنبوغ والتفوق والبطولة الخارقة والرجولة المبكرة عند وأبطال صغار ، صنعوا المعجزات برغم حداثة أعمارهم ، فكان من بينهم والعالم ، والحارب الشجاع ، وقائد الجيش .

إن والطفل الصغير ويستطيع أن يعرف دوره في الحياة ، من خلال مطالعته لهذه النماذج المشرقة ، ويستطيع أن يقدم الكثير من الأعمال النافعة لنفسه ولأسرته ولوطنه

وسوف يجد الطفل المتعة في أثناء قراءة هذه السلسلة التي كُتبت بأسلوب قصصي مشوق ولغة أدبية شفافة .

د . وجهه يعقوب السيد كلية الاسن ـ جامعة عين شمس

## أيو ذر الففاري

## ثائر بنذ الطفولة

بقلم : د. وجيه يعقوب النسيد بريشة : ا. عبد الشافي سيد إشراف : ا. حـمـدي مـصطفى

> نهاعة ونشر المؤسسة العربية الجديثة للطبع واشتر والتوزيع ع: ١٩٠٨٤٠٥ - ١٩٢٠٨٢٧ - ٢٩٨١١٧٧

هذا الصَّحابىُ الْجليلُ أَحدُ الْمتَمرِّدينَ مُنْذُ الطُّفولةِ . لكنَّهُ كانَ يتمرَّدُ على الْباطلِ ويرْفُضُ الظُّلْمَ . نشأ فوجَدَ قَوْمَه يعْبدونَ الأوْثانَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فقالَ في دهْشة :

\_ما هذه الْحجارَةُ الضَّماءُ التي ينْحَتُها النَّاسُ بأَيْديهمْ ثمَّ يَعْبدونها ؟

وكان يتطلع إلى ظهور الْحق وانبلاج النور باهرا حتى يُخْرِج قوهمه من الظُّلمات إلى النُّور ، لكن ماذا عساه أن يعشنع وقد نشأ في قبيلة يعيش أفرادها على قطع الطريق ويَحْيَون على السَّلب والنَّه ؟

وبعْدَ أَنْ وصلَ إلى سِنِ الشبابِ والتَّمييزِ بدَتْ مَواهِبُهُ الْمتعدِّدة حتى أَصْبح مِن ساداتِ قومِه ، فأَخَذ ينصحهُم قدر المتعدِّدة حتى أَصْبح مِن ساداتِ قومِه ، فأَخَذ ينصحهم قدر الإمْكانِ بالْحق والْعَدل والْعُدول عن الظُلْم والْبَغى والْعُدوان .

وسمع كما سمع غيْرُهُ بظهورِ نبيٌّ في مكَّةَ يدْعُو الناسَ



إلى قِيم نبيلَة وأخلاق جَديدة ، فما كان مِنْهُ إلا أَنْ طلَبَ منْ أَخِيهِ أَنْ يَذَهَبُ إِلَى مَكَةَ تَحْتَ جُنُحِ الليْلِ وَيتعرَّفَ أَخْبارَ هذا النبي .

ـ ما وراءكُ يا أخى ؟

فقال :

لقد وأيت رجُلاً يدعُو إلى مكارِم الأَخْلاقِ ، ويقولُ كلامًا ما هو بالشِّعْر .

فقالَ أَبُو ذَرٍّ:

\_وماذا يقولُ النَّاسُ فيه ؟

فقال:

\_يقولون : إنهُ ساحرٌ ، ويقولون : إنهُ كاهِنٌ ، ويقولون : إنهُ كاهِنٌ ، ويقولون : إنهُ شاعرٌ .



وأثارَ الْحديثُ في نفْسِ أبى ذرِّ الرغْبةَ لِلالْتقاءِ بمحمد عَلَيْهُ والاسْتِماعِ إليه مُباشَرةً حتى يتعرَّف بنفْسه حقيقة ما يدْعو إليه مُباشرة حتى يتعرَّف بنفْسه حقيقة ما يدْعو إليه ، فإنْ كان خيرًا اتبعه ، وإنْ كان شرًا عاد إلى أهله وقبيلته .

وعقد أبو ذر الغفارى العنزم على السفر إلى مكّة والالتقاء بالرسول على أمْتعته ومضى إلى مكة متخفيًا حتى الرسول على السفر الله مكة متخفيًا حتى لا يراه أهْلُ مكة فيفتكُون به .

وذهب أبو ذرِّ إلى النبيِّ عَلَيْ بمساعدة على بنِ أبى طالب ووقف بين يدى رسول الله عَلَيْ وحياه قائلاً:

\_السلامُ عليكَ يا رسُولَ اللَّهِ .

فأجابه الرسول عَلَيْ :

\_ وعليكَ السلامُ ورحْمةُ اللَّه وبركاتُهُ .

فقالَ أَبو ذَرٍّ :

ــأَنْشِدْني مما تَقُولُ .

فأجابَ الرسولُ عَلِيَّ :

\_ ما هو بشعْر فأنشِدُك ، ولكِنَّه قرْآنٌ كريمٌ .



فقال أبو ذرِّ:

\_ اقْرأْ علَى "

فقراً عليه الرسول على آيات من القرآن ، ما سمع أبو ذرً مثلها من قبل ، وما أسرع ما وصلت هذه الآيات إلى قلبه وتغلغلت فيه حتى روت ظمأه الشديد ، وكيف لا ؟ وقد خرج باحثًا عن الحق وراغبًا في الهداية ، فلقى القرآن منه أذنًا مصغية وقلبًا خاشعًا وعقلاً ذكيًا .

وما إِنْ أَتَمَّ الرسولُ عَيَا تِلاوَتَهُ حتى انْتَفَضَ أَبو ذَرِّ واقِفًا وهتفَ بأَعْلَى صَوْته :

\_أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ .. وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُه .

وسأل النبيُّ عَلِيُّ أَبا ذرٌّ عن قبيلتِه فأجاب :

\_أَنا مِنْ غفارٍ يا رسولَ اللَّهِ!

فتعجَّبَ النبيُّ ﷺ وراحَ يتفحَّصُ وجْهَ أَبِي ذرِّ في دهْشَة وقالَ : \_إن اللَّهَ يهْدي منْ يشاءُ !



وأدرك الرسولُ عَلَيْ أَنهُ أَمامَ نموذَج بشرى فريد ذى طبيعة تائرة متمردة لا تخشى في الْحق لومة لائم فأوصاه قائلاً: - لا تُخبر بإسلامك أَحَدًا في مكّة ، فإنى أَخَاف عليْك أَنْ يقتلوك .

فقالَ أبو ذرِّ في حَماسة :

\_والذى نفسى بيده ، لا أَبْرَحُ مكَّةَ حتى آتِى الْمسجِدَ وأَصْرِخَ بدَعُوةِ الْحقِّ بيْنَ ظهْرانى قُريْش .

ودخل أبو ذر المسجد فرأى أهل مكة مُجتمعين فقال بأعْلى صوته :

\_يا معْشر قريش ، أشْهد أنْ لا إِله إِلا اللَّهُ وأنْ مُحمداً رسُولُ اللَّه .

وشعرت قريش بطعنة كبيرة أصابت كبرياءها ، فقامُوا إلى أبى ذرِّ وضربوه ضربًا مُبَرِّحًا حتى ظنُّوا أنهُ قد مات فانصرفوا عنه غير آسفين عليه .

وأَفَاقَ أَبِو ذَرٌّ بِعِدَ ذَلِكَ فَانْطِلِقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَيْ



يعاهدة على مزيد من البنال والتضحية ، ونظر الرسول على الله فإذا بالإصابات عملاً وجهة وجسده والدّماء تسيل من كلّ مكان فقال في شفقة :

أَلَمْ أُنْهَكَ ؟
 فقال أبو ذر :

\_يارسولَ الله ، كانتْ حاجةً في نفْسي فقضيتُها .
و بقى أبو ذرِّ مع الرسولِ عَلَيْ أيامًا يتعلَّمُ مِنْه الْقرآنُ
و يتعرفُ على هذا الدينِ الْعظيمِ ، ثم أَمَرهُ الرسولُ عَلَيْ أَنْ

يعودَ إلى أَهْلِه حتى يعَرُّفهُمْ بالإسلامِ وقالَ له :

\_الْحَقْ بِقُومِك ، فإذا بِلغَك ظُهُورِي فَأْتِني .

وعاد أبو ذرَّ إلى أهله وقبيلته إنسانًا جديدًا ، كأنهُ ولدَّ منْ جَديد ، وراح أبو ذرَّ يدعُو أهله وعشيرتَهُ فما أسْرعَ ما اسْتجاب له أخُوه وأمَّهُ ، فقال أخوه :

\_إنى على دينك ، فوالله إن قُلْبى حدَّثنِي عِنْدمَا كنتُ مِكة أَنْ ما يدَّعو إليه محمد على هو الْحقُ .



وقالت الأُمُّ:

-إذا كنتُما قد أسلمتُما ، فأنا على دينكُما .

ولم يقف أبو ذرِّ عند هذا الْحدِّ ، بلِ انْطلَق في الأسواقِ والْحاراتِ والْبيوتِ وأخذ يدعُو الناسَ إلى الإسلامِ في حَمَاسة حتى أسلم عددٌ كبيرٌ منْ قبيلة غفارِ .

ولم يكتف أبو ذرِّ بدَعُوة قبيلته إلى الإِسْلام بلِ انْتقلَ إلى قبيلة أَسْلَمَ وأَخذ يدْعُو أَهلَها للإِسْلام حتى أَسْلموا جَميعًا .

ولما هاجر الرسول على إلى المدينة تتابعت عليه الوفود والقبائل لكى تبايعه على الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام ، وكان من بين تلك الوفود قبيلتا غفار وأسلم .

فنظر الرُّسولُ عَي إليهم في إعْجاب ودهشة وقال :

\_غفارٌ غفر اللَّهُ لها ، وأَسْلَمُ سالَمها اللَّهُ .

وأقام أبو ذرَّ مع رسول اللَّه عَلَى ، ونَعم بصَحْبَته وسَعِدَ بالْقُرب منه ، وكان الرسول على يُحبُه ويؤثره وكان أكثر ما يحبُه فيه وضوحه وصدقه فهو واضح كفلق الصَّبْح ،



لا يعرفُ الْمراوَغَةَ ولا تزيينَ الْكلامِ ، لأَنَّ الصدَّقَ وحْدَهُ كفيلٌ بتَزيين أَيُّ كلامِ وتجميله .

ولذلكَ قالَ النبيُّ عَنَّ أَبِي ذَرٌّ ووضُوحه:

\_ما أَقَلَتِ الْغَبْراءُ ، ولا أَظلَّتِ الْخضْراءُ ، أَصْدَقَ لَهْجَةً مِن أبي ذَرً .

كان الْوُضوحُ في الْحقُ هو أَهمُ ما يميزُ أَبا ذرَّ الْغفارِيُّ ، وليس أَدلُّ على ذلكَ منْ مَوْقفه حينَ أسلَم . وكانَ الرسولُ ﷺ على ذلكَ منْ مَوْقفه حينَ أسلَم . وكانَ الرسولُ ﷺ يعْلَمُ هذه الْخَصْلة فيه بوُضوحٍ ، ولذلكَ فقد كانَ يُوصيه دائمًا بالصَّبْر والإحْتمالَ .

سأله الرسولُ عَلَيْهُ ذاتَ مرة :

\_يا أبا ذرِّ ، كيفَ أنتَ إِذا أُدْركَكَ أُمَراءُ يسْتأثِرونَ باللَّفَيْءِ ؟ فأجابَ أبو ذرِّ في وُضُوحِه الْمَعْهود :

\_إِذِنْ لأَضَّرِبَنُ بِسَيْفي حتى آخُذَ حَقِّي .

فقال له الرسول عَلَيْهُ :

أَفَلا أَدُلُكَ على خير من ذلك ؟



فقال أبو ذرٌ في لَهْفة :

ـ بلي يا رسول الله !

فقالَ الرسولُ عَلِيْ :

\_اصْبرْ حتى تَلْقَانى .

بقى أبو ذرّ مُلازِمًا للرّسولِ عَلَى طوالَ فترة حَياته، فلما لَحِقَ الرسولُ عَلَى بالرّفيق الأعْلَى، وجَد أبو ذرّ نفسه لحيدًا لا مُؤْنسَ له، فقد رحلَ الْمؤْنسُ والْحبيبُ، ونظر فوجَد الْمدينة المنورة تظلم حدادًا على رسول اللّه عَلى أبو ذرّ بُكاء حارًا عسى أنْ يُطفئ بهذا الْبُكاء لهيب قلبه ، ولما اسْتَيْقظ منْ خيالِه على واقع موْت الرسولِ عَلَى قالَ لنفسه:

- فيم الإِقَامَةُ في أَرْضٍ رحل عنها رسول الله عَلَيْ ؟
ولم يُطق أبو ذر الإِقامَة في المدينة بعد رحيل الحبيب
محمد فقر ر أن ير حل بعيدا ، ويعيش في مكان ناء ، متقنعا
بزهده وحَظه من الدنيا .



لقد سمع حبيبه ذات يوم وهُو يقول :

\_ كن في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ أو عابر سبيلٍ!

فقرر في نفسه أن يقطع رحْلته كما أمر الرسول عَلَيْه ، فعاش غريبًا بأفكاره التي أغضبت الْكَثير من أصْحابه ، وزَهِد في الْحياة فعاش فيها كأنّه عابر سبيل يستظل بظل شجرة ساعة من نهار أو أقل من ذلك .

أَشَّفَقَ عليهِ أَصَّحابُهُ بسبب تشَّديدهِ على نَفْسِه وتَقَشُّفه الشَّديد فقالوا لهُ:

\_ ألا تتَّخذُ ضَيْعَةً كمَا اتَّخِذَ فُلانٌ وفُلانٌ ؟

فقال في وُضُوح :

\_ومَا أَصَّنَعُ بِأَنْ أَكُونَ أَمِيرًا ! وإِنمَا يكْفينى كلَّ يوْمٍ شَرْبَةُ ماءٍ أَوْ لَبَنٍ ، وفي الْجُمعةِ قدر يسير من الْقَمْح . وأضاف قائلاً :

\_ كان قُوتى على عهد رسول الله على صاعًا ، فلا أزيد عليه على على على على على على على على الله على الله على الله و الله و



ودخَلَ عليه رجُلٌ ذاتَ مرَّة ، فنظر إلى أثاث بيْتِه فلمْ يَجدْ فيه ما يَليقُ بصَحَابي جَليل فقالَ له :

\_ يا أَبا ذَرِّ أَيْنَ متاعُكُم ؟

فقال أبو ذر :

- لنا بيْتُ هُناكَ ، نرسِلُ إِليهِ صالِحُ متَاعِنا . فقالَ له الرجلُ :

\_ولكن لا بُدُّ من متاعٍ ما دُمْت في هذه الدُّارِ .

فقالَ أبو ذرِّ :

\_ولكنَّ صاحِبَ الدارِ لا يترُكُنا فيها .

ورآهُ أحدُ المسلمينَ ذاتَ يوهم وهو يلْبَسُ جِلْبابًا قديمًا فقالَ له:

\_ أَلَيسٌ لكَ ثوْبٌ غيرٌ هذا ؟ لقد ْ رأَيْتُ معَكَ مُنلُدُ أَيامٍ ثوْبينِ جديدين ؟

فأجابُه أبو ذرٍّ :

\_يا ابْن أَخي ، لقد أعْطَيْتُهما مَن هو أَحُوجُ إليهما منّى .



فتعجُّبَ الرجلُ وقالَ :

\_ولكنَّكَ أَحْوَجُ ما تكونُ إِليهما .

فقالَ أبو ذَرٌّ وقد بدا الْغضَبُ على وجْهه:

\_اللهمُّ اغْفر لصاحبي ..

ثمُّ قالَ ناصحاً:

\_يا أخى إنك لمعظم للدُّنيا ، ألست ترى على هذه البردة ؟ ولى أخرى لصلاة الجمعة ، ولى عَنْزَة أحْلِبُها ، وأتان أركبها ، فأى نعمة أفضل مما نحن فيه ؟ وعلم أحد الأمراء بحاله فأرسل له ثلاثمائة دينار وقال له :

\_استعن بها على قضاء حاجتك .

فردُّها أُبو ذرِّ إليه وقال :

\_أَما وَجَد أَميرُكُمْ عَبْدًا لِلَّهِ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنَّى ؟!

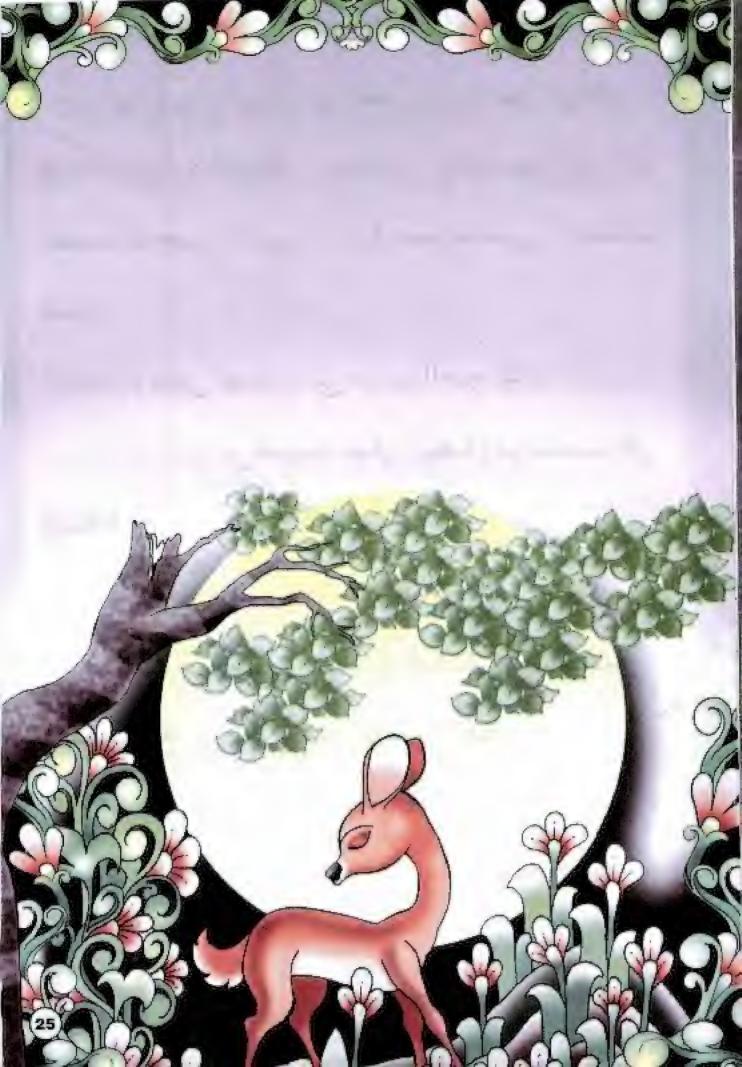

وبَرغْمِ وضُوحِ أَبِي ذرِ في الْحقِ وتمرُّدهِ على الْباطلِ ، فقد كان يكرن الْخلاف والشِّقَاق ، وكان يميل إلى رأى الْجماعة حتى إذا لم يكن مقتنعًا به لكى لا يحدث شقاق .

فقد (آهُ بعضُ أصحابِه في موسمِ الْحَجِّ فقالوا لهُ: -إِنْ عُشمانَ بنَ عفَّانٍ صلَّى أَرْبَعًا ولمْ يقصر في الصَّلاة.

فاشتد الأمر عليه وتعجّب من ذلك وقال : - صلّيت مع رسول الله عَلَيْ فصلًى ركْعَتين ، وصلّيت مع أبى بكر وعُمر فصليا ركْعَتين .

ولما انتهى أَبُو ذرَّ منْ حَديثِه استَأْذَنَ وقامَ لكى يصلَى. فما كانَ أعْجَبَ ما رآهُ أصْحابُهُ فقدْ رأوْهُ يصلَّى أرْبَعَ ركعات .

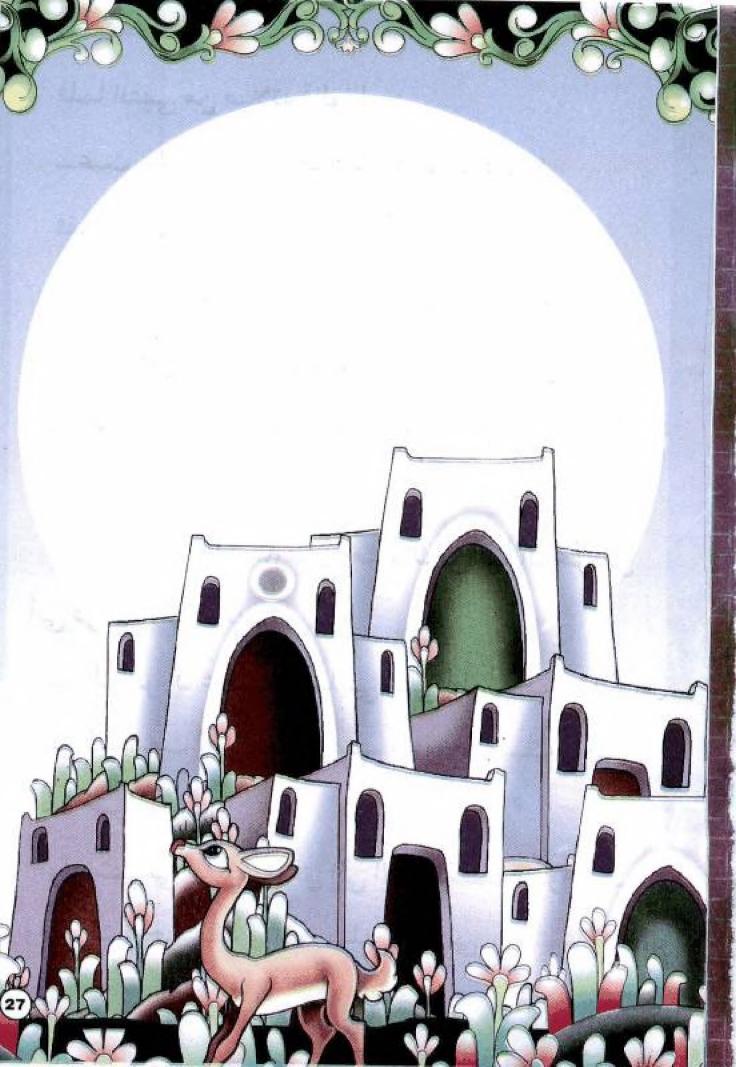

فلمًّا انْتَهَى من صلاته قالوا له :

- عبْتَ علَى أميرِ الْمؤمنينَ شيئًا ثم تصْنَعُهُ ؟ فقالَ أبو ذرِّ :

-الْخلافُ أَشدُّ ، إِنَّ رسولَ اللَّه عَلَيْ خَطَبنا وقالَ : « إِنهُ كِائِنٌ بعْدى سُلْطانٌ فلا تُذلُّوهُ » فمنْ أَرادَ أَنْ ينذلُه فقدْ خلَعَ ربْقَهَ الإسلام منْ عُنُقه ، وليْسَ بمقْبول مِنْ عُنُقه ، وليْسَ بمقْبول مِنْ عُنُقه .

وحاولَ بعْضُ الْمعارضِينَ لعُشْمانَ بنِ عفَّانٍ تحريضَ أبى ذرِّ ضدَّهُ فقالَ لهمْ :

\_والله لو أنَّ عُشمان صلبني على أطُول خشبة أو جبل لسمعت له وأطَعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيراً لى ...

ولو سيَّرنى ما بيْنَ الأُفُقِ إِلَى الأُفُق لِسَمِعْتُ وأَطَعْتُ وصَبَرْتُ واحْتَسَبْتُ ورأَيْتُ ذلكَ خيرًا لي ...



ولوْ ردَّنِي إلى مَنْزِلى لسَمِعْتُ له وأَطَعْتُ وصَبَرْتُ واحْتَسَبْتُ ورأَيْتُ ذلكَ خيراً لي ...

وبعْد حياة حافلة بالْكفاح والزُّهْد والْعبادة ، صعدت روح أبى ذر إلى بارئها في السنة الشَّانية والشلاثين للهجرة ...

مات أَبُو ذرِّ غَريبًا وسْط الصَّحْراءِ بَعيدًا عن الدُّنيا ومَبَاهِ جها وزُخْرُفِها ، بعْد أَنَ شغَلَت الدُّنيا النَّاسَ عنْ ذكْر اللَّه وأَلْهَتْهُمْ عَنْ عبادته .

رحم الله الصَّحابِيُّ الْجليلُ أَبا ذرِّ الْغِفارِيُّ رحْمةً واسعَةً على ما بذله في سبيلِ نشْرِ الإِسْلامِ ونفعَنا اللهُ بسيرته وجهاده وعَمله الخُلص لوَجْه اللَّه.

(تَمُّت)